## الثمن السادس من الحزب الثالث و الثلاثون

وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَبِيتَ فَأَيَهُ دُونَ بِأَمْرِنَّا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ أَنْحَايَرَاتِ وَإِقَامَ أَلْصَلَوْةِ وَإِيتَآءَ أَلْزَّكُوْةٌ وَكَانُواْ لَنَا عَيْدِ بنَّ ۞ وَلُوطاً - اتَيْنَاهُ حُكَماً وَعِلْما ۗ وَبَحَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبَيْةِ الْنِيْ كَانَت تَتَحَمَّلُ الْخَبَيْبِيَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينٌ ١ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَخْمَتِنَا ﴿ إِنَّهُ وَمِنَ أَلْصَالِمِينٌ ١ وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن فَبُلُ فَاسْتَجَبِّنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهُلَهُ وِمِنَ أَنْكُرِبِ إِلْغَظِيمِ ۞ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ أَلْقَوْمِ الذِبنَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَفْنَاهُمُ وَ أَجْمَعِينٌ ١ وَدَاوُودَ وَسُلِمُانَ إِذْ يَحَكُمُونِ فِي الْكُرَبِّ إِذْ نَفَسَّتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا كِحُكْمِهِمْ شَلِهِدِينٌ ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلِيَمِنَ وَكُلَّه - اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّوْنَا مَعَ دَاوُودَ أَنْجِبَالَ يُسَبِيِّنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَخِلِينٌ ١٠ وَعَلَّمُنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُورِ لِيُحْصِنَكُم مِينَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ آنتُمُ شَكِرُونٌ ﴿ وَلِسُ لَيْمَانَ أَلْرِيحَ عَاصِفَةَ نَجْرِه مِ بِأَمْرِهِ } إِلَى أَلَارْضِ إلْنِ بَرْكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ سَنَّةً وِ عَلِمِينٌ ١ وَمِنَ أَلشَّ يَطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَ اللَّهُ وَكُنَّا لَمُ مُ حَفِظِينٌ ۞ وَأَبُّولُ إِذْ نَادِي رَبُّهُ وَأَلْتِي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينُ ١ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ و فَكَنْ فَنَا مَا بِيرِ مِن ضُرِّ وَءَا تَيْنَكُ أَهَ لَهُ وَوِمِثُلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَذِكْرِي لِلْعَنبِدِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكُمْنُلُّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِينُ ۞ وَأَدُخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَنِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِّنَ أَلصَّلِلِينَ وَذَا أَلْنَّوْنِ